## حكاية ثلاث بنات

بقلم: أ. عبد الحميد عبد المقصود رسوم: أ. اسماعيل دياب إشراف: أ. حمدي مصطفى



الناشر المؤسسة العربية الحديثة العليم والتثير والتوزيم عدد ١٨٠١١٥ - ١٩٠٨١١٧ - ٢٨٢١٧٧ طالب عمر٢٨٢ يُحكَى أَنَّ حَمَّالاً فَقِيرًا كانَ يَعيشُ في مَدينَةٍ ( بَغْدادَ ) في زَمَن الخُليفَةِ ( هَارُونَ الرُّشيدِ ) ..

وكانَ ذلكَ الحمَّالُ وَحيدًا في الحياةِ بِلا زَوْجَةٍ ولا أَوْلادٍ، فَكَانَ يَقْضِي نَهَارَهُ في سُوقٍ ( بَغْدَادَ ) حَامِلاً مُشْتَرَياتِ النَّاسِ في قَفَصِهِ ، الَّذِي يَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ ..

وذاتَ يومٍ كَانَ الحَمَّالُ وَاقِفًا كَعَادَتِهِ فَى السُّوقِ ، مُنْتَظِرًا مَنْ يَدْعُوهُ لَحَمْلِ مُشْتَظِرًا مَنْ يَدْعُوهُ لَحَمْلِ مُشْتَرياتِهِ ، فَرأَى سَيَدَةً شَابُةً جَميلَةً ، تَرْتَدِى مَلابِسَ حَريريَّةً مُوَشَّاةً بِالذُّهَبِ ، وهي تَتَقَدَّمُ نَحْوَهُ قَائِلَةً :

- أَيُها الحَمَّالُ ، اتَّبَعْنِي .. لَدَى مُشَنْتَرَياتُ كَثيرَةٌ ، وأَرْجُو أَنْ تَحْمِلُها إِلَى الْبَيْتِ ..

فَتَفَاعَلَ الحَمَّالُ خَيْرًا وقَالَ:

- نَهارُكِ سَعِيدٌ يا سَيِّدَتى .. يَبْدُو أَنَّ اللَّهَ سَيَرْزُقُنى عَلَى يَدُيْكِ خَيْرًا كَثيرًا ..

وسَارَتِ السَّيِّدَةُ الجميلَةُ في السَّوقِ والحمَّالُ يَتْبَعُها .. وبَعْدَ قَليلٍ تَوَقَّفَتُ عِنْدَ بَائِعِ الْفاكِهَةِ والْخُضَرِ واشْتَرَتْ مِنْهُ خَوْخًا وتُقُاحًا ومِشْمِشًا وخِيَارًا ولَيْمُونًا وكَثِيرًا مِنَ الْفَاكِهَةِ والْخُضَرِ ، ووَضَعَتُها في الْقَفَصِ ، وطلبَتْ مِنَ الحمَّالِ أَنْ



يَحْمِلُها ، فَحَمِلُها وسَارَ يُتْبُعُها ..
وبَعْدَ قَليلٍ وقَفَتِ السِّيِّدَةُ عِنْدَ الجِزُّارِ وطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَقْطَعُ
لهَا عَشْرَةَ أَرْطالٍ مِنَ اللَّحْمِ ، فَلَمَّا وَزُنَها وَضَعَتْها في قَفَصِ الحمَّالِ ، وسَارَتْ وهُو خَلْفَها يَتْبَعُها ..

وهَكَذَا راحَتِ السَّيِّدَةُ تَنْتَقِلُ مِنْ بَائِعِ إِلَى بَائِعِ ، فَصَرَّتْ بِحَانُوتِ الحَلْوَانى والْبَقَّالِ والْعَطَّارِ ، ولَمْ تَتْرُكْ مَحَلاً حَتَّى بِحَانُوتِ الحَلْوَانى والْبَقَّالِ والْعَطَّارِ ، ولَمْ تَتْرُكْ مَحَلاً حَتَّى اشْتُرَتْ مِنْهُ شَيْئًا ، وأَخَذَ الحمَّالُ المستُّكِينُ يَئِنُ تَحْتَ تَقِلِ حِمْلِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ السَّيِّدَةُ :

- اثْبَتْ وسنوْفَ أَعْطِيكَ أَجْرَكَ مُضنَاعَفًا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. وبَعْدَ أَنْ أَنْهَتِ السَّيِّدَةُ مُشْتَرِياتِها ، غَادَرَتِ السُّوقَ ، والحمَّالُ يَتَّبَعُها ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى بَيْتِ فَخْمِ الْبِنَاءِ ، أَمَامَهُ حَدِيقَةٌ مُثْمِرَةً ، فَتَقَدُّمَتْ نَحْوَ بَابِ الْبَيْتِ المَصْنُوعِ مِنْ خَشَب الأَبِنُوسِ ، المحلِّى بصَفائِحِ الذُّهُبِ ، فَطَرَقَتِ الْبَابِ طَرْقًا خَفِيفًا .. وبَعْدَ قُلِيلٍ فُتِحَ البَابُ ، وظَهَرَتْ مِنْ خَلْفِهِ فَتَاةً ، ذَاتُ حُسنْن وجَمالٍ ، فَرَحَّبُتْ بِالسَّيِّدَةِ والحمَّالِ ، وأَدْخَلَتْهُما إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ .. رَّأَى الحَمَّالُ داخِلَ الْبَيْتِ مِنَ الأَثَاثِ الْفَاخِرِ ، ما لَمْ يَرَهُ طَوَالَ حَيَاتِهِ ، وسَارَتْ أَمَامَهُ السَّيِّدَتان ، حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى قَاعَةٍ فَخْمَةٍ عَلَيْهَا سَتَائِرُ مِنَ الْحَرِيرِ ، وفي وَسَطِها سَرِيرٌ من المرْمَر المزْدَان بِالْجَـوْهَر ، تَجْلِسُ بِدَاخِلِهِ سَـيَّـدَةٌ غَـايَةٌ في الرُّوْعَـةِ والجمَّال - فَسُبُحانَ مَنْ أَبْدُعَ وصَوَّرَ - وهيَ صَاحِبَةُ الْبَيْتِ .. فَلَما رأَتْ أُخْتَيْها واقِفَتَيْن والحمَّالُ خَلْفَهُما يَئِنُّ تَحْتَ ثِقَل حمُّلِهِ أَشْفُقَتُّ عَلَيْهِ وِقَالَتٌ :

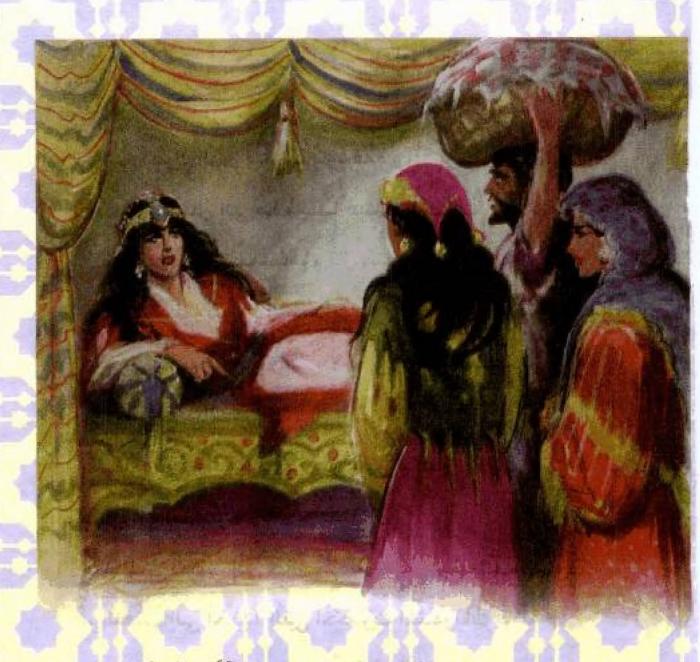

ـ لماذًا تَقِفَانِ هَكَذَا وتَتَرُّكَانِ ذَلكَ المستَّكِينَ يَتَأَلَّمُ مِنْ ثِقَلِ حَمِّلِهِ .. سَاعِدُوهُ فَى إِنْزَالِ قَفَصِهِ ..

فَسَارَعَتِ الأُخْتَانِ بِمُسَاعَدَةِ الحمَّالِ عَلَى إِنْزَالِ قَفَصِهِ ، وإِفْراغِ مُخْتَوْيَاتِهِ مِنَ المُشْتَرِياتِ .. ثُمَّ وَصَبَعْنَ كُلُّ شَنَىْءٍ فَى مَكَانِهِ بِالْمَطْبَحُ .. واعْطَتِ الَّتِي أَحْضَرَتِ المَشْتَرِيَاتِ مِن السُّوقِ لِلْحَمَّالِ دِينَارَيْنَ قَائِلَةً :

- هَذَا أَجْرُكَ الَّذِي وَعَدْتُكَ بِهِ فَخُذْهُ وانْصَرِفْ لحالِكَ .. فَنَظَرُ الحِمَّالُ إِلَى ما تَحْيَا فِيهِ السَّيِّداتُ الثَّلاثُ مِنْ رَغَدِ الْعَيْشَ ، والحيَاةِ النَّاعِمَةِ ، وقَالَ مُتَعَجِّبًا في نَفْسِهِ :

ـ كَيْفَ تَحْيَا هَوَّلَاءِ السَّيِّداتُ هَذِهِ الْحَيَاةَ النَّاعِمَةَ المَرَفَّهَةَ ، ولا يَكُونُ مَعَهُنَّ أَخٌ ولا أَبُّ ولا أُمُّ ولا رَجُلُّ يَحْمِيهِنَّ ، ويَقُومُ عَلَى رِعَايَةٍ مَصِنَالِحِهِنَّ ؟!

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَاقِفًا لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَانِهِ ، قَالَتِ الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ في السَّرير :

- مالكَ لا تَذْهَبُ إِلَى حَالِ سَبِيلِكَ ١٠ هَلِ اسْتَقْلَلْتَ الأُجْرَةَ ١٠ والْتَفَتَتُ إِلَى حَالِ سَبِيلِكَ ١٠ هَلِ اسْتَقْلَلْتَ الأُجْرَةَ ١٠ والْتَفَتَتُ إِلَى أُخْتِها النِّي آخْضَرَتِ المُشْتَرَياتِ قَائِلَةً :

- أَعْطِيهِ دِينَارًا آخَرُ حَتَّى يَنْصَرِفَ إِلَى حَالِهِ ..

فَقَالَ الحَمَّالُ :

- لَقَدْ أَخَذْتُ أَجْرِي مُضَاعَفًا .. إِنَّنِي أَعْمَلُ طَوالَ النَّهَارِ ، ولا أَتَحْصَلُ عَلَى دِينارِ واحد إِلاَّ بِصِنْعُوبَة .. إِنَّمَا وَقَفْتُ أَتَفَكُرُ ولا أَتَحْصَلُ عَلَى دِينارِ واحد إِلاَّ بِصِنْعُوبَة .. إِنَّمَا وَقَفْتُ أَتَفَكُرُ فَى خَالِكُنُ ، وأَنْتُنَ تَعِشْنُ وَحِيدات ، بِلا أَحْ ولا زَوْج ، ولا أنيس في خَالِكُنُ ، وأَنْتُنَ تَعِشْنُ وَحِيدات ، بِلا أَحْ ولا زَوْج ، ولا أنيس

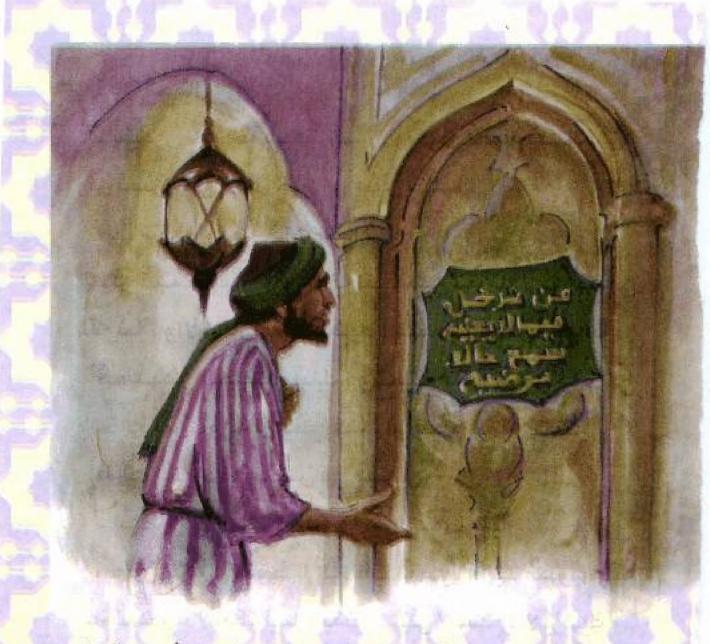

أَوْ وَنيسٍ ، أَوْ أَحَد يتقْضِى لَكُنَّ مَصَالِحَكُنَّ ، ويَقُومُ عَنْكُنَّ بِإَعْبَاءِ الْحَيَاةِ ، ويَسَهْرُ عَلَى خَدْمَتِكُنَّ ..

فَتَأَثَّرُتِ السَّيِّدَاتُ الثَّلاثُ مِنْ كَلامِ الحمَّالِ ، وقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ :

هَذَا صَحَحِيحٌ ، نَحْنُ في حَاجَة إِلَى رَجُل يَقْضِي لَنَا حَوائِجَنَا ، لِكِنَّا نَخَافُ أَنْ نُودِعَ أَسْرارَنَا عِنْدَ مَنْ لا يَحْقَظُها ...

فَقَالَ الحمَّالُ :

ـ سَاكُونُ لَكُنَّ أَخًا يَحْفَظُ السَّرُّ ، ويَقُومُ بِقَضْنَاءِ مَصَالِحِكُنُّ ، ولَنْ تَجِدْنَ مِنِّى إِلاَّ كُلُّ خَيْرٍ ، وأَعِدُكُنُّ بِذَلِكَ .. فَلَمَّا سَمِعْنَ حَدِيثَهُ قَالَتْ إحْداهُنُّ :

ـ لَنْ نَسَنْمَحَ لِكَ أَنْ تَكُونَ أَخًا لِنَا ، حَتَّى تَعِدَنا أَلاَّ تَتَدِخُلَ فَى شُنُونِنَا ، وأَلاَّ تَسَأَلَ عَمَّا لا يعْنيك ، مَهْمَا بَدَا لِكَ مِنْ أَحُوالِنا .. فَـوَعَدَهُنُ الحَمَّالُ بِذَلِكَ ، وأقْسَمَ إِنَّهُ سَـيكُونُ نِعْمَ الأَخُ فَـوَعَدَهُنُ الحَمَّالُ بِذَلِكَ ، وأقْسَمَ إِنَّهُ سَـيكُونُ نِعْمَ الأَخُ والخَادِمُ لَهُنُ ، وإِنَّهُ لَنْ يَقْتَحَ فَمَهُ ، أَوْ يَتَكلَّمَ فِيمَا لا يَعْنيهِ .. فَقَالُتِ التّي كَانَتْ تَجْلِسُ فَى السّرير :

- انْهَضْ إِلَى الْبابِ ، واقْرَأْ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ ..

فَنَهَضَ الحمَّالُ مُتَوجَهًا إلى بَابِ الْبَيْتِ، فَوَجَدَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ بِماءِ الذُهَبِ: « لا تَتَكلُمْ فيما لا يعنيك ، حَتَّى لا تَسْمَعَ مَالا يُرْضِيكَ » ... وعَادَ إِلَيْهِنَ قَائِلاً:

- أُعِدِكُنَّ بِأَلاَّ أَفْتَحَ فَمِي مَهْمَا رَأَيْتُ ، أَوْ سَمِعْتُ ..
وهُكَذَا وَافَقَتِ السِّيئِداتُ الشَّلاثُ عَلَى أَنْ يَقُومَ الحمَّالُ
بِحْدِدْمَةِ هِنَّ ، ويَكُونَ لَهُنَّ بِمِشَابَةِ الأَخِ ، الذِي يَقْضِي لَهُنَّ مَصَالِحِهُنَّ ..

مَضْنَى النَّهَارُ بِطُولِهِ ، وجَاءَ اللَّيْلُ بِظَلامِهِ ، وهَمُّ الحمَّالُ أَنْ

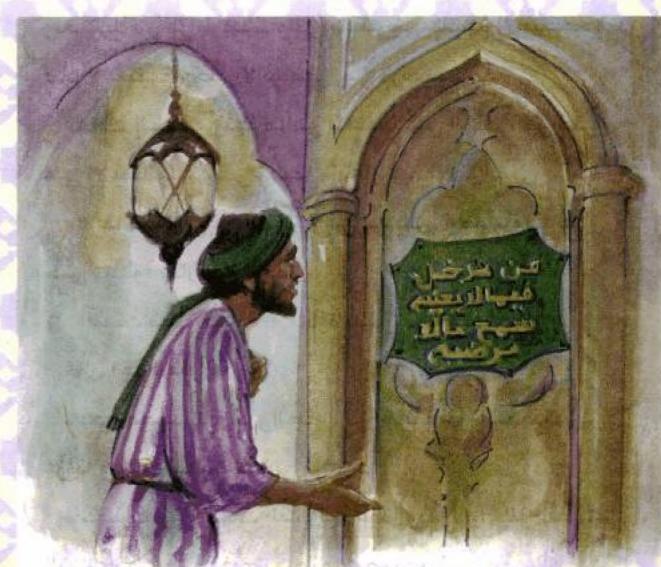

يُنْصَرِفَ عَائِدًا إِلَى بَيْتِهِ ، بَعْدَ أَنْ قَامَ بِعَمَلِهِ ، فَسَمِعَتِ ، السَّيداتُ طُرُقًا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ ، فَقَامَتْ إِحْداهُنُّ وَفَتَحتِ البَابِ فَراَتْ ثَلاثُةً رِجَالٍ غُرباءَ مِنَ الرُّومِ ، دُقُونُهُمْ مَحْلُوقَةُ ، وكُلُّ واحِدٍ منهُمْ أَعْوَرُ بِجَالٍ غُرباءَ مِنَ الرُّومِ ، دُقُونُهُمْ مَحْلُوقَةُ ، وكُلُّ واحِدٍ منهُمْ أَعْوَرُ بِإللْعَيْنِ الشَّمَالِ ، وهُمْ جَميعًا في هَيْئَةِ الصَّعالِيكِ ، وطَلَبُوا مِنْها بِالْعَيْنِ الشَّمَالِ ، وهُمْ جَميعًا في هَيْئَةِ الصَّعالِيكِ ، وطَلَبُوا مِنْها بِعَضَ الطَّعَامِ ، فَعَادَتْ إلى أَخْتَيْها ، وأَخْبَرتَهُما بِمَا رَأَتْ وسَمِعَتْ ، فَقَالَتِ الكُبْرَى ، وهِي التَّي كَانَتْ تَجْلِسُ في السَّرير :

أَدْخلِيهِمْ ، فَالطُّعَامُ لَدَيْنا كَثيرٌ .. لَعَلَّنا نَتَسَلَّى بِقِصَّتِهِمْ

ونَضْحَكُ مِنْ مَناظِرِهِمْ .. ولكنْ اشْتَرطِي عَلَيْهِمْ أَلاَّ يَتَكَلَّمُوا فيما لا يَعْنِيهِمْ ، حَتَّى لا يَسْمَعُوا مالا يُرْضِيهِمْ ..

فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ وأَرَتْهُمْ ما هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْبَابِ ، فَوَافَقُوا عَلَى أَلاَ يَسْأَلُوا عَنْ شَيَّءٍ مَهْمَا رَأَوْا أَوْ سَمِعُوا ..

وهكذا دَخَلَ الْعُورُ الثَّلاثَةُ إِلَى الْبَيْتِ، وجَلَسُوا يَأْكُلُونَ حَتَّى شَبِعُوا فَقَالَ لَهُمُ الحمَّالُ:

- أَلَيْسَتْ مَعَكُمْ حِكَايَةً أَوْ نَادِرَةٌ تُسَلُّونَنَا بِهَا يَا إِخُوانَ ؟ فَقَالَ آحَدُ الْعُورِ:

- نَحْنُ نُجِيدُ الْعَرَّفَ والْغِنَاءَ ، فَإِنْ أَذِنْتُمْ لَنَا أَسْمَعْنَاكُمْ مِنْ عَرَّفِنَا وغِنَائِنَا مَا يُطْرِبُكُمْ ..

قَاَحُضَرَتِ النّبِي فَتَحَتِ الْبَابَ لَهُمْ عُودًا ودُقًا ، وانْطَلَقَ الْغُربَاءُ الثّلاثَةُ يَعْزِفُونَ ويُغَنُّونَ بِأَصْواتٍ صَاخِبَةٍ يَسْمَعُها كُلُّ مَنْ يَسْيِرُ فِي الشّارِعِ ، والحمَّالُ والسّيّداتُ الثّلاثُ يُنْصِبُونَ إلَيْهِمْ .. ولا نَدْرِي إِنْ كَانَ مِنْ سُوءِ أَوْ مِنْ حُسنِ حَظُ الجَميعِ أَنُ الخليفَةَ (هارُونَ الرَّشِيدَ ) كانَ في ذَلكَ الْوَقْتِ قَدْ خَرَجَ مُتَنَكِّرًا ، ومَعَهُ وزيرُهُ ( جَعْفَرُ ) و ( مَسْرورُ ) سَيّافُهُ ، وذَلكَ لِتَفَقَّدِ أَحْوالِ الرَّعِيَّةِ ، والثّلاثَةُ مُتَنكَرونَ في مَلابِسِ تُجّارٍ عَرَبٍ غُرَبَاءَ عَنْ الرَّعِيَّةِ ، والثّلاثَةُ مُتَنكَرونَ في مَلابِسِ تُجَارٍ عَرَبٍ غُرَبَاءَ عَنْ ( بَعْدُادَ ) .. فَلَمًا سَمِعَ ( هَارُونُ الرَسْدِيدُ ) أصواتَ الْعَرْفِ

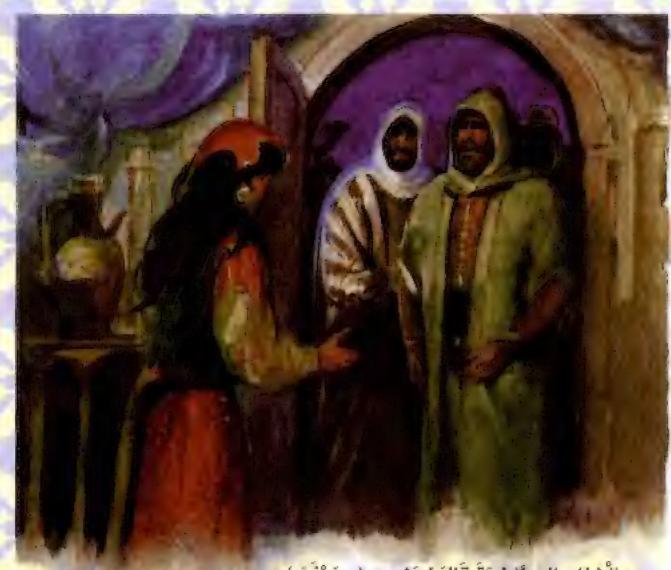

والْغِناءِ الصَّاحْيَةَ قَالَ لِوَرْيرِهِ ( جَعْفَرَ ):

- اطْرُقْ هَذَا الْبَابِ ، حَتَّى نَرَى ما هَذَا الصَّغَبِ الَّذِى يَحْدُثُ بِالدَّاخِلِ ..

ِ تَقَدَّمُ الْوَزِيرُ ( جَعْفَرٌ ) مِنَ الْبَابِ وطَرَقَهُ ، فَأَسْرُعَتْ إِحْدَى الأَخُواتِ

ِ الثَّلاثِ بِفِتْحِ الْبَابِ ، فَقَالَ لَهَا الخلِيفَةُ :

نحْنُ تُجَّارُ مِنْ فِلِسَّطِينَ ، ونَحْنُ نازِلُونَ في خَانِ التَّجَّارِ ، لكِنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَزَمَنا أَحَدُ تُجَّارٍ ( بَغْدادَ ) عَلَى الْعَشَاءِ في دَارِهِ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنا مِنْ طَعَامِنا وعَادَرُنا دارَهُ إِلَى الخانِ تُهْنا عَنْهُ ، فَهَلُ تَتَكَرَّمُونَ عَلَيْنَا بِالمبِيتِ عِنْدُكُمْ حَتَى الصَّباح ..
 بالمبیت عِنْدُكُمْ حَتَى الصَّباح ..

فَوَافَقَتْ عَلَى إِدْحَالِهِمْ ، بَعْدَ أَنِ اسْتَشَارَتُ أَخْتَيْها ، وبَعْدَ أَنْ أَرَتْهُمْ ما هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى النِابِ ، وشَرَطَتُ عَلَيْهِمْ أَلاَ يَتَكَلَّمُوا فيما لا يَعْنِيهمْ ، حَتَى لا يَسْمَعُوا مالا يُرْضِيهمْ ..

وهَكَذَا دَخَلَ الخليفَةُ والْوزيرُ والسِّيَّافُ ، وجَلَسُوا يُنْصِبُونَ إِلَى عَرَّفِ وَغِنَاءِ الْعُورِ الثَّلاثَةِ ، وتْعَجُّب الخليفَةُ مِنْ كَوْنِهِمْ جَمِيعًا عُورًا بِالْعَيْنِ الشَّمَالِ ..

قَلَمًا اشْتَدُ الْعَزْفُ والْعِنَاءُ تَعَيّرَ حَالُ السَّيَّداتِ الثَّلاثِ فَجَّاةً ، وبان الْعَضَبُ في وُجُوهِهِنِ ، وقَالَتْ صَاحِبَةُ المَنْزِلِ ، وهِيَ النَّتِي تَجْلِسُ في سَرِيرِها المرصَرِيِّ مِنْ قَبْلُ :

أحْضِرُوا الكَلْبَتْينِ .. لَقَدْ حَانَ وَقْتُ عِقَابِهِمَا ..

واَسْرَعَتْ بِإِحَـضَـّارِ سَـوْطِ رَهِيبٍ ، ثُمَّ وَقَـفَتْ تُلُوِّحُ بِهِ فَى الَّهَواءِ مُنْتَظِرةً إِحْضَارَ الكلبَتَيْن ..

وفى ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتِ النِّتِي أَحْضَرَتِ المَشْتَرِيَاتِ مِنَ السُّوقِ قَدْ أَسُرْعُتُ بِمُسَاعَدَةِ الحمَّالِ في إحضَارِ كَلَبَتَيْنِ سَوَّدَاوَيْنِ مُقَيِّدتَيْن بِالسَّلاسِلِ ، وأَوْقَفَتُهُما أَمامَها ..

وفى ثَوْرَةِ غَضَبِ راحَتُ صَاحِبَةُ الْبَيْتِ ثَنَّهَالُ بِالسُّوْطِ عَلَى الْكَلْبَتَانِ تَصْرُخَانِ وَتُسْتَجِيرانِ ، الكَلْبَتَانِ تُصَرُّخَانِ وَتُسْتَجِيرانِ ، حَتَّى تُدْمَتُهُما ، والكلْبَتَانِ تُصَرُّخَانِ وَتُسْتَجِيرانِ ، حَتَّى تَعِبَتُ صَاحِبَةُ البَيْتِ ، فَأَلْقَتْ بِالسُّوْطِ مِنْ يَدِها ، حَتَّى تَعِبَتُ صَاحِبَةُ البَيْتِ ، فَأَلْقَتْ بِالسُّوْطِ مِنْ يَدِها ،



كُلُّ هَذَا ، والحاضرونَ يَتَعَجَّبُونَ ، أَمَّا الخليفَةُ فَقَدْ ضَاقَ صَدْرُهُ مِنْ هَذَا المنْظَرِ ، لكِنَّهُ لَمْ يَسَنْتَطعُ أَنْ يَتَكَلَّمَ لأَنْهُنُّ شَرَطْنَ عَلَيْهِ أَلاَّ يَتَكَلَّمَ لأَنْهُنُ شَرَطْنَ عَلَيْهِ أَلاَّ يَتَكَلَّمَ فَيَا لاَ يَسْمَعَ مالايُرُضِيهِ ، ولَمْ يَجْرُقُ أَحَدُ مِنَ فِيما لايَعْنِيهِ ، ولَمْ يَجْرُقُ أَحَدُ مِنَ

الحاضرينَ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ ..

وما حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَ كانَ أَعْجَبَ وأَغْرِبَ ، فَبَعْدَ أَنْ هَدَأَتْ ثَوْرَةُ صَاحِبَةِ البَيْتِ ، أَشَارَتْ إلى الَّتى قَامَتْ بِإِحضَّارِ المَشْتَريَاتِ مِنَ السُّوق قَائِلَةٍ :

- الآن حَانَ دُورُكِ بِا أَخْتَاهُ ..

فَأَمْسَكَتِ الأَخِيرَةُ عُودًا وأَخَذَتُ تَعْزِفُ عَلَيْهِ ، وتُعَنَّى غِنَاءً حَزِينًا يُدْمِى الْقُلُوبَ ويُمَزِّقُها ، حَتَّى شَقَّتُ ثِيابَها ، قَبَانَ أَثَرُ ضَرَّبٍ وتَعْذِيبٍ عَلَى رَقَبَتِها وكَتِفَيْهَا ، ثُمُّ أَخَذَتْ تَبْكى حَتَّى غَابَتْ عَن الْوَعْى ..

فَأَسْرُعَتْ صَنَاحِبَةً البَيْتِ بِرَشَ المَاءِ عَلَى وَجُهِهَا ، حَتَّى ثَابَتُ إِلَى رُشْدِهَا ..

وما حَدَثَ مَعَ المرأةِ الثَّانِيَةِ حَدَثَ مَعَ الثَّالِثَةِ ، فَتَأَثَّرُ الخليفَةُ (هَارُونُ الرشيدُ ) مِنْ هَوْلِ ما رَأَى ، وقَالَ لِوزيرِه ( جَعْفَرَ ) : ( هارُونُ الرشيدُ ) مِنْ هَوْلِ ما رَأَى ، وقَالَ لِوزيرِه ( جَعْفَرَ ) : - لَنْ أَسْتَريحَ حَتَّى أَعْرِفَ خَبَرَ هَوُلاءِ النَّسْوَةِ الثَّلاثِ ، وخَبَرَ هَا النَّسْوَةِ الثَّلاثِ ، وخَبَرَ هَا النَّسْوةِ الثَّلاثِ ، ولماذَا يَقْعَلْنَ بِهِما ذَلِكِ ؟!

فَقَالَ الوزيرُ ( جَعْفُر ) :

- تَذَكَّرَ بِا مَوْلاَى أَنَّهُنَّ اشْتَرَطْنَ عَلَيْنَا أَلاً نَتَدَخُلُ فِيما



لا يَعْنِينَا ، حَتَّى لا نَسْمَعَ ما لا يُرْضِينا ..
وتَهَامَسَ الصَّعَالِيكُ الْعُورُ الثُّلاثَةُ فيما بَيْنَهُمْ ، وقَالَ أَحَدُهُمُ :

ـ لَيْتَنَا مُثْنَا مِنَ الْجُوعِ وما حَضَرُّنَا إِلَى هَذَا البَيْتِ ، حَتَّى نَرَى ما رَأَيْنا ..

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ الخَلِيفَةُ ، وَقَالَ مُتَعَجِّبًا : ـ أَلَسْتُمْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ ؟!

فَقَالَ الصُّعْلُوكُ الثَّاني :

ـ نَحْنُ غُرَباءُ مِثْلُكُمْ ، ومَا دَخَلْنا هَذَا البَيْتَ إِلاَّ قَبْلَكُمْ بِقَلْيلِ .. فَقَالَ الخلِيفَةُ :

- هَذَا أَمْرُ لا يُمْكِنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ .. لابُدُّ مِنْ مَـعْرِفَـةِ سِـِرً ما يَحْدُثُ ..

وسنَمِعَتْ صناحِبَةُ الْبَيْتِ حَدِيثَ الخليفَةِ ، فَقَالَتْ :

- عَنْ أَى شَنَىْءٍ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَ أَيُّها التَّاجِرُ ؟! فَقَالُ الخليفَةُ :

عنْ سَبَبِ عِقابِكِ لِلْكَلبِتَيْنِ ، ثُمُّ بُكائِكِ .. وعَنْ أَثَرِ هَذَا
 الضَّرْبِ والتَّعْذِيبِ في جَسَدِ أُخْتَيْكِ ..

فَغَضْيَتُ صَاحِبَةُ البَيْتِ غَضَبَا شَدِيدًا ، ثُمَّ ضَرَبَتِ الأَرْضِ بِقَدَمِها ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَائِلَةً :

- أَسْرْعُوا .. عَجِلُوا ..

وفى الحالِ فُتِحَ بَابُ حُجْرَةِ داخِلِيَّةٍ وَخَرَجَ مِنْهُ سَبِّعَةُ عَبِيدٍ أَقُّونِاءُ وبِيَدِ كُلُّ مِنْهُمْ سَيْفٌ مَسْلُولُ ، فَأَحَاطُوا بِالخلِيفَةِ والآخرينُ قَائِلِينَ :

استُمَحِى لَنَا يا سَيِّدتى أَنْ نَضْرِبَ رَقَابَهُمْ ..

وهكذا وَجَدَ الخليفَةُ والآخَرُونَ أَنْفُسَهُمْ يُواجِهُونَ خَطَرَ الموْتِ ..

16